الحلقة الأولى عصورالاتي بني عَن الله بدحمب دحودة السحار מממממממממממממממא THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT المعكفة الأولى قصِصَ لأنب يا و

الفضض التيني

ابراهیمی بنځنځنځن اسی

تألیف عبد محمکی معجود ہ السحت ار

لکنائٹ مکت بیمصیت ۳ سٹارع کامل مسارتی۔ الغوالا فلما كبر وصار فتى ، فكر فى نفسه ، وقال : هذه الأصنام أصلها حجارة ، وأنا أعرف هذا ، وهى تُصنع أمامى من الحجارة ، فكيف تكون آلهة !؟ . وهل الإنسان هو الذى يصنع إلاهه ، أم الإله هو الذى يصنع الإنسان ا ؟ ، لا بدّ أن الله الذى خَلقنا شىء آخر غير هذه الأصنام ، ولا بد أن أبحث عنه حتى أجدَه ، وأشكرَه وأصلّى له . ومن هذا الوقت صار يبحث عن الله الذى خلق الإنسان .

وفي ليلة من الليالي كان جالسا وحده يفكر ا ويقول لنفسهِ : مَن هو اللَّه ؟ وأين هو يا تُرَى ؟ و فجأةً لمَعَ أمامَ نظره في السماء كوكبٌ براق ، فنهض واقفا، وأشارَ بيديه إلى الكوكب وهو فرحان، وقال: هذا ربّى لقد وجدْتُه ؛ إنه يلمَع في السماء من بعيد . إنه جميل وليس مشل الحجارة التي يقولون إنها آلهة . وهو لا يتكسَّرُ مثل هـ ذه الأحجار . وراح يصلى لهذا الكوكب وهو منشرحُ الصدر، ويقول: الحمد لله الذي وجدته في السماء مضيئا لامعًا جميلا . ولكن هذه الفرحة لم تتم ؛ فقد نظر إبراهيم فوجد الكوكب اللامع قد غاب ، واختفى عن نظره ، ولم يعد يراه ، فصرخ : يا إلَهي !.. يا إلَهي . أين تذهب وتتركني هنا

وحدى ، وقد ظللت أبحث عنك أياما وليالى حتى وجدتُك . لا تغب يا إلَهى . استمع إلى صُراخى . يا رب .. يا رب .. ولكن الكوكب لم يسمعُ ولم يرجع ! عندئذ قال إبراهيم : لا . ليس هذا إلَهى . إنه يأفَلْ (أى يغيب) وأنا لا أحب الآفِلين . ومَضى يبحَثُ عن الله من جديد .

## ٣

ومرَّت الأيامُ والليالي وإبراهيمُ يبحث . يبحث في كل مكان . في الجبالِ والوديان . وفي السماء وفي الأرض . وينظر هنا وهناك . ولكنه لا يرَى الله . وفي ليلةٍ جلَسَ وحَدَه حزينا يفكر . وفجأة ظهر القمرُ مستديرًا كاملا فأنارَ الدنيا حولَ إبراهيم . فانتبَهَ فرأى القمر بازغا . قال : هذا ربِّي ! فكيفَ لم ألتفِت إليه من قبلُ يا تُرى ، وهو يطلعُ فيُنيرُ الظلامَ .

ويملأ الدنيا بالنور. وهو جميل وعال في السماء . ونوره يذهب إلى كل مكان . وراح إبراهيم يصلى وهو فرحان . يحسب أنه وجد الله الذي كان يبحث عنه من زمان . لكن هذه الفرحة لم تتم . فقد نظر إبراهيم فوجد القمر يميل شيئا فشيئا نحو المغيب . ولما بدأ يهبط ويغيب زعق إبراهيم : يا المهي لا تغب وتتركني في الظلام وحدى . ابق يا إلهي في السماء حتى أذهب إلى أبي وأخبره أننى وجدتك . ابق يا إلهي . ابق يا إلهي .

ولكن القمر كان قد غاب ، وترك إبراهيم وحده في الظلام . وبكى إبراهيم ، وهو يقول :

ـ إنه لم يكن إلهي . لقد أفَلَ وغاب . وإذا كان ربّي لا يُعَرِّفني طريقَه ، فسأبقى ضالاً لا أراه .

ثم أخذ نفسه وعاد إلى دار أبيه ، متألما حزينا .

كان الجو صيفا. فنام إبراهيم على سطح الدار، واستيقظ مبكرا قبل طلوع الشمس ؛ يفكّر في الله ، وأين يكون . وفجاة أشرقت الشمس من الشرق كَأَنُّهَا كُرَّةٌ مُلتهبةٌ ضخمة . فهتف إبراهيم : هذا ربِّي هذا أكبر. هذا ربي الذي يُرسلُ الضوءَ والحرارة ، فيَنْبُتُ الزرع، ويَدْفَأ الناس، وتصير الدنيا كلها نورا. هذا ربي وقد وجدُّتُه أخيرا. فالحمد لله ... الحمد لله . وراح أبراهيمُ يُصلِّي وهو فرحان . ثم خرج إلى الشوارع وإلى الحقول وإلى الجبال ؟ ليرى النور والحرارة في كل مكان وفي كل جهة يُوَجُّه وجهَهُ للشمس ويصلِّي ، ويقول : الحمد لله . لقد وجدتُك يا إلَهي . الحمد لله .

ولكن هذه الفرحــة لم تتم . فإن الشمـس قـد

أخذَت تميلُ للغروب ، واصْفُرَّت وضَعُفَت أشعتها . ولمًّا غابت عن القرية ، خرج إبراهيم يجرى إلى الحقول ، فوجد آثار الأشعة لا تزال باقية فيها . ولكن بعد قليل اختفت الشمس وراء الجبل ، فجرى إبراهيم وصعد الجبل، فوجد آثار الأشعة لا تزالُ باقية فيه . ولكن بعد قليل اختفت هذه الأشعة أيضا . وأظلَمت الدنيا كلُّها حول إبراهيم . وهو وحيد . عند ذلك قال إبراهيم : لقد وجدتُ الله : إن الله ليس هو الأصنام وليس هو الكواكب، وليس هو القمر، وليس هو الشمس.

اللَّه الذي خَلَقني موجود ، ولكني لا أراه .

موجود فی کل مکان ، وقادر علی خلق کل شیء ولکن لا أقدر أن أراه . هذا هو اللّـه . وراح يُصلّـی فوق الجبل وحيدا ، وقلبُه لا يخاف . عاد إبراهيمُ إلى دارِ أبيه هادئا في هذه المرة ، فنام مستريحَ البال . وفي الصباح وجدَ أباهُ يصلّي أمامَ الأصنام ، فانتظر حتى انتهى أبوهُ من صلاتِه وذهب إليه يُكلّمه في عِبادة اللّه وعِبادةِ الأصنام . ودار بينهما هذا الحديث .

۔ ﴿ يَا أَبَتِ لِـمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُبَصِر ولَا يُغنى عَنْكَ شَيئًا ؟ ﴾ . يُغنى عنكَ شيئًا ؟ ﴾ .

ــ هذه آلهتي وآلهةُ آبائي .

ـ ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّى قَدْ جَاءَنِى مِنْ الْعِلْمِ مِنَا لَمْ يَأْتِكُ فَاتَّبَعْنَى أَهْدِكَ صِرَاطًا سُويًّا ﴾ .

ــ أنت تهديني طريقًا مستقيما! أنت الولدُ الصغير! تعرفُ أكثر منى ؟

\_ ﴿ يَا أَبُتِ لَا تَعبُد الشيطان ، إِنَّ الشيطانَ كَان

للرحمنِ عَصِيًا . يَا أَبَتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ من الرحمن ، فتكونَ للشيطان وليًّا ﴾ .

۔ أسمعُك تتحدث عن الرحمن ، فمن هو الرحمن ، فمن هو الرحمن هذا الذي تحدثني عنه ؟ ، وهل كفرت بآلِهَتي وكرهتها يا إبراهيم ؟

\_ إنَّ الرحمن هو الله الواحدُ الأَّحَد ، وقد هدانـــى الله ، فعَرَفْتُه بعد أن بحثتُ عنه في كلِّ مكان .

\_ اذهب . اذهب عنى . وإذا لم تذهب فسأقتلك قتلا . اذهب بعيدا عنى . قلت لك !

\_ ﴿ قَالَ : سلامٌ عليك . سَأَستَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾ .

ذهبَ إبراهيمُ إلى المَلِك والكُبَراء الذين معه ، وهم جالِسونَ أمامَ الأصنام في المعبَد يُصلُّون . ليُعْلِمَهُم أنَّ هذه الأصنامَ ليست آلهة ، وأنها لا تنفَعُ ولا تضُر . وأنَّ اللَّه الذي يجبُ أن يعبدوه هـو الـذي خلَّـقَ السمواتِ والأرض . وخلَقَ الناسَ وخلقَ كـلُّ شيء . ﴿ قَالَ : مَا هَذُهُ التَمَاثِيلُ التِّي أَنتُم لَهَا ﴾ . ﴿ قَالَ : لقد كنتم أنتم و آباؤكم في ضلال مُبين ﴾. ﴿ قالوا: أَجِئْتنا بِالْحِقِّ أَم أنت من اللاّعِبين ﴿ قَالَ : بِل ربُّكم ربُّ السَّموات والأرض الذي فَطَرَهُنَّ ( يعني خلقهن ) وأنا على ذلك من الشاهدين ﴿ . قال الملك: - ماذا يصنعُ ربك هذا في الدنيا؟ قال إبراهيم: ﴿ رَبِّي الذي يُحيى ويُميت ﴾ . قال : ﴿ أَنَا أُحِيى وأُميت ﴾ .

ثم أمرَ بإحضار رجلين من الفقراء فحضرا وأمر السياف أن يَضرِب عُنُق أحدهما ويتركَ الآخـر . ثـم التفت إلى إبراهيم قائلا :

- أرأيتَ ؟! لقد أمَتُ واحدًا وأحيَيْتُ الآخر ! ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمَ : إنَّ اللَّهَ يَالُتُ بِالشَّمْسُ مَنْ المَشْرِقُ فَأْتِ بِهَا مِن المغربِ ! ﴾ .

عند ذلك بُهِتَ الملكُ ، ولم يستطع الإجابة فقال الأتباعه : أبعدوا هذا الرجل عنى . فطردَه الحرسُ بالقوة بعيدا .

## ٧

وصبر إبراهيم حتى انصرف القوم من المعبد وجاء فأسر كبيرة ، وراح يضرب الأصنام يمينا وشمال ، ولم تمض ساعة حتى كانت الأصنام كلها قد تحولت فتاتا ؛ إلا أكبر الأصنام فلم يُحَطّمه إبراهيم ، بل تركه واقفًا

وحده ، ووضع الفأس في عنقه وتركمه ومضي ونامَ مطمئنا.

وفى الصباح جاءَ الملكُ والقومُ إلى المعبَدِ يصلُّون ، ونظروا فوجدوا الآلهة كلها مفتَّة ، والأرضَ مملوءَةً بقطع الأحجار .

قَالُوا : ﴿ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهِتِنَا ؟ ﴾ .

قال بعضهم: سمِعنا بالأمسِ فتى يُقال له إبراهيم، يُهَدّدُ بأنه سيحطمها. قالوا: فَأْتُوا به أمامَ الناسِ ليكونوا شاهدينَ على جريمته الكبيرة. وجاءُوا به، فسألُوه: ﴿ قَالُوا: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بآلِهَتِنا يا إبراهيم؟ ﴾ ، ﴿ قَالُوا: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بآلِهَتِنا يا إبراهيم؟ ﴾ ، ﴿ قَالُ : بل فَعَلَهُ كبيرُهم هذا (وأشارَ بإصبُعِهُ الأكبر) ، فاسألوهم إن كانوا يَنْطِقُون ﴾ . قال بعضهم: يظهر أنه صادِقٌ فيما يقول وأنه مظلوم . قال بعضهم: يظهر أنه صادِقٌ فيما يقول وأنه مظلوم . ولكنهم رجعوا فقالوا: لقد علمت أنَّ هؤلاء

لا ينطِقون . فكيف نسألهم وهم لا يتكلمون ؟!
قال : وإذا كانوا لا يتكلمون ، ولا يقدرون أن
يحموا أنفُسَهم من التكسير ، فكيف تعبدونهم ؟
﴿ أَفَتعبدونَ من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا
يضرُّكم ؟ ، أَفَّ لكم ولما تعبدون من دون الله ،
أفلا تعقلون ؟ ﴾ .

﴿ قَالُواحَرِّقُوهُ وَانْصِرُوا آلَهِتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعْلَيْنَ ﴾ .

أمر الملك بالقبض على إبراهيم وحَرْقِه ، فأمسكُوه وبعثُوا الحطابين لجمع الحطب وفروع الأشجار الجافة ، وجمعوا أكوامًا كشيرة منها وأشعلوا فيها النار . وعَرَف الناسُ في جميع الجهاتِ بميعاد حرث البراهيم فتجمّعوا جموعا كثيرة، ليشاهدوا هذه الحادثة العظيمة، ووقفوا حول النار من بعيد.

ولما اشتعل الحريق وصارت لله حرارة شديدة ، لا يُطيقُها الناس ، جاء أربعة من الرجال الأشِدَّاء ، فوضَعُوا إبراهيم في المنجنيق ، وقذفُوا به في النار ، فوقع في وسطِها . فهاص الكفار وزاطوا ، وقالوا : ذهب إبراهيم إلى النار التي كان يقول لنا إنكم ستدخلونها . هاهاها .

قال الله تعالى :

﴿ يا نَارُ كُونِي بَرْدًا وسلاما على إبراهيم ﴾ . وما يشعُرُ الكفارُ إلا وإبراهيمُ جالسٌ في وسطِ النار ، والنارُ لا تَمَسُّهُ بسوء . ونظرَ بعضُهم فوجَدَ إبراهيم يصلِّى لله وهسو في وسطِ النار . فلسم

يصدّقوا. وفركوا أعينهم وعادوا ينظُرون .

إنه حي لم تُحْرِقْه النار! عجيبة!

لا تقولوا هذا يا ناس ، كيف لا تحرقه هذه النيران الشديدة؟ ، وحق الآلهة: إنه لحي ، انظروا ، ها هو ذا يُصَلّى! ، إى والله إنه يُصلّى! انظروا ، ها هو ذا يُصلّى! ، إى والله إنه يُصلّى! ما المروا اجروا وابتعدوا عنه ؛ لئلا يحرقكم . وهربوا اجروا اجروا وابتعدوا عنه ؛ لئلا يحرقكم . وهربوا جميعا . . ولكن الله أهْلَكَهم ، ولم يُنْج إلا إبراهيم الذي هَجَرَ البلْدة كلها وذهب بعيدا .

وفى مرَّة خَطَرَ على بال إبراهيم أن يسأل ربَّه: كيف يُحيى الموتى بعد موتِهم ويبعثهم يومَ القيامة ؟ قال: ﴿ أَوَ لَم تَوْمِن ؟ ﴾ .

قال: ﴿ بَلَى ، ولكنْ لِيَطْمَئِنَ قلبى ﴾ . فَأَمَرهُ اللّه أَنْ يَأْتِي بَأَرِبِعَةِ طَيُـور فَيَذْبَحَهَا ويقطَعَهَا . بعد أن يعرف شكلها تماما ، ويضع على كلِّ جبل جزءًا منها . ففعلَ إبراهيمُ ذلك .

ثم قال له الله: ﴿ ادعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعِيا ﴾ . فدعاهُنَّ إبراهيم ، فإذا الطيورُ الأربعة تأتى إليه تمشى على أرجُلِها كما كانت من قبل حية . قال : آمنتُ أنَّ الله على كلِّ شيء قدير .